# الفوائد الشافية الملتقطة من كتاب المقاصد الصالحة للإمام أحمد بن زين الحبشي

# الترنيب

طالبا رباط مدرسة الفتح والإمداد

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين و صلى الله على سيدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافية الأبدان وشفائها و قوت الأرواح و غذائها و نور الأبصار و ضيائها و على آله و صحبه و سلم ما يقرأ للعين

وَفِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ:

فِي مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : (( ثَهَانُ آيَاتٍ لِلْعَيْن : الفَاتِحَةُ ، وَآيَةُ الكُرْسِيِّ )) .

وَهِي : ﴿ بِنَدِ اللَّهِ الرَّفَيْ الرَّحِيهِ ۞ الْحَمْدُ بِنَّهِ رَبِ الْعَكَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيهِ ۞ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞ إِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِنَاكَ نَسْتَعِينُ ۞ آهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ ۞ ﴾ الفاتحة: ١ – ٧

#### ما يقرأ للكرب

(( مَا كَرَبَنِي أَمْرٌ إِلَّا تَمَثَّلَ لِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، و ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّذِي لَهُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَهُ مَرْ لِكُ فِي اللَّمُلُكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِكُ مِنَ الذَّلِ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي فَي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي ﴾ الإسراء: ١١١ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالبَيْهَقِيُّ وَابْنُ صَرْصَرِي فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ.

## ما يقرأ للتعوّذ

رَوَى الحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ وَالسَّلَفِيُّ فِي خَبَرِهِ عَنْ عُثْهَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (( أُعِيْذُكَ بِالأَحدِ الصَّمَدِ الذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ مِنْ شَرِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (( أُعِيْذُكَ بِالأَحدِ الصَّمَدِ الذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ مِنْ شَرِّ مَنْهَا)). مَا تَجِدُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَ تَعَوَّذْ بِهَا يَا عَثُهَانُ فَهَا تَعَوَّذْتُمْ بِخَيْرٍ مِنْهَا)).

## ما يقرأ لدفع وجع السن

وَرَوَى الرَّافِعِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوْعًا: (( مَنْ قَرَأَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ أَلْفًا فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ الله تَعَالَى )) ، وَفِي رِوَايَةٍ (( دَفَعَ اللهُ عَنْهُ وَجَعَ السِّنِّ وَلَا يُوجَعُ أَبَدًا )) .

سُورَةُ الإِخْلَاصِ :

# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبِ

﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۚ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّحَدُ ۞ لَمْ يَكِذَ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ كُو أَلَّهُ أَحَدُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ كُو أَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللّ

#### ما يقرأ لقضاء الحاجة

وَمِنْ كِتَابِ مُوجِبَاتِ الرَّحْمَةِ لِلرَّدَادِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: رَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالوَاحِدِيُّ وَالقُرْطُبِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ [عَنْ]عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: (( إِنِّي حَلَفْتُ لا يَقْرَأُكُنَّ - يَعْنِي فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَآيَةَ الكُرْسِيِّ وَ ﴿ قُلِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ قَالَ: (( إِنِّي حَلَفْتُ لا يَقْرَأُكُنَّ - يَعْنِي فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَآيَةَ الكُرْسِيِّ وَ ﴿ قُلِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ قَالَ: (١٨، وَ ﴿ قُلِ اللّهُمَ ﴾ آل عمران: ٢٦ - أَحَدُّ مِنْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، وَإِلَّا أَسْكَنْتُهُ حَضِيرَةَ القُدْسِ عَلَى عَادَي وَاللّهُ مَعَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، وَإِلّا أَسْكَنْتُهُ حَضِيرَةَ القُدْسِ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، وَإِلّا فَضَيْتُ لَهُ فِي كُلِّ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، وَإِلّا مَنْعُهُ مِنْ دُخُولِ مَا عَيْقِ وَأَعَنْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ حَاجَةً أَذْنَاهَا المَغْفِرَةُ ، وَإِلّا عُذْتُهُ مِنْ كُلِّ عَدُو وَأَعَنْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْحَلْقَةَ إِلّا المُوتُ )) .

وَهِي : ﴿ يِنْ مِنْ الدَّانَةِ النِّهِ الْفَاتِحَةِ الْ الْحَمَدُ لِهَ مَنِ الْمَسْتَقِيمَ الْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيهِ الْ الْمَعْفُوبِ الْإِلَا فَهُ وَإِيَاكَ مَسْتَعِيمُ عَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَيْنَهُ وَإِيَاكَ مَسْتَقِيمَ الْفَيْوَمُ اللَّيْنَ اَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَيْنَهُ وَلاَ الصَكَالِينَ اللَّهِ الفاتحة: ١ – ٧ ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُو اللَّمَ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلا عَيْنِهُ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَا بِإِذْنِهِ عَيْمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلُهُمْ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَا بِإِذْنِهِ عَيْمُ مَا بَيْنَ الْيُوعِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ فِيمَ عُنْ عِلْمُهُ مَّ وَلا يُحِيطُونَ فِيمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُوبُ وَمَا عَلَيْهُ الْمَاكُوبُ وَمَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَاكُوبُ اللَّهُ وَالْمَلْكِكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## ما يقرأ لطرد الشيطان

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ فِيهَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ البَقَرَةِ ، وَآيَةَ الكُرْسِيِّ وَآيَتَينِ بَعْدَها ، وَثَلاَثاً مِنْ آخِرِ البَقَرَةِ لَمْ يَقْرُبْهُ وَلَا أَهْلَهُ شَيْطَانٌ وَلَا أَقْلَ البَقَرَةِ ، وَآيَةَ الكُرْسِيِّ وَآيَتَينِ بَعْدَها ، وَثَلاَثاً مِنْ آخِرِ البَقَرَةِ لَمْ يَقْرُبْهُ وَلَا أَهْلَهُ شَيْطَانٌ وَلَا شَيْعُ يَكُرُهُهُ ، وَلاَ يُقْرَءَانِ عَلَى مَجْنُونٍ إِلاَّ أَفَاقَ )) وَفِي رِوَايَةٍ : (( إِذَا قُرِئَتْ فِي بَيْتٍ لَيْلاً لَمْ يَكُرُهُهُ ، وَلاَ يُقْرَءَانِ عَلَى مَجْنُونٍ إِلاَّ أَفَاقَ )) وَفِي رِوَايَةٍ : (( إِذَا قُرِئَتْ فِي بَيْتٍ لَيْلاً لَمْ يَدْخُلُهُ شَيْطَانٌ حَتَى يُصْبِحَ )) رَوَاهُمَا ابْنُ زَنْجَوَيْه .

وَهِيَ : ﴿ الْمَ ﴿ الْمَ ﴿ الْمَ الْكَ الْمُ الْكَ الْمُ الْكَ الْمُ الْكَ الْمُ الْكَ الْمُ الْكَ الْمُولُولُ الْمُ الْكَ الْمُ الْكَ الْمُ الْكَ الْمُ الْكَ الْمُ الْلُكُ الْمُ الْكَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلِلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْمُ ا

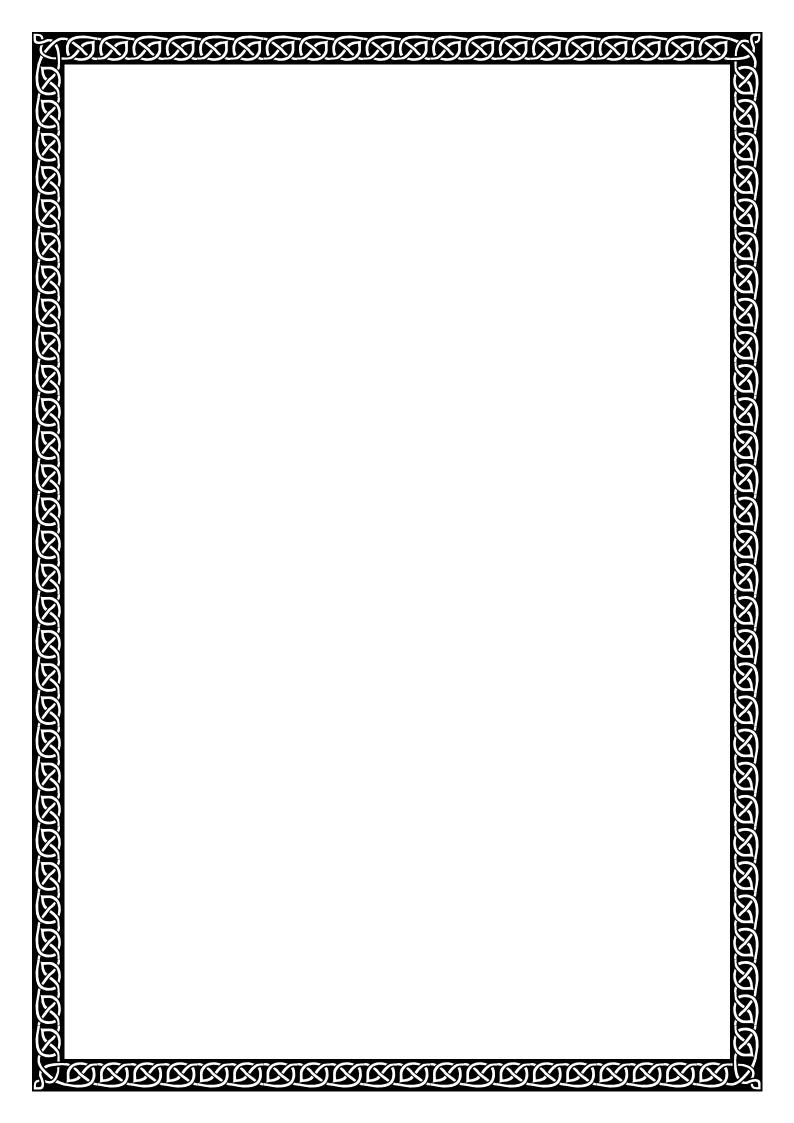

## ما يقرأ لحصول الاستغفار من الملائكة

وَوَرَدَ فِي ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ آل عمران: ١٨ إِلَى آخِرِهَا (( مَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ مَنَامِهِ خَلَقَ اللهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ )) رَوَاهُ القُرْطُبِيُّ .

وَهِيَ : ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ الْعَالَمِ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ اللَّهُ الْعَرْمِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

### ما يقرأ لقضاء الدين

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُوْ نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: (( مَنْ قَرَأَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: (أَمَنْ قَرَأَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا [مَنْ تَشَاءُ] اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ إِلَّا أَدَّى عَنْهُ دَيْنَهُ وَلَو كَانَ مِثْلَ أُحدٍ ذَهَبًا )) .

وَهِيَ : ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَانِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِنُ مَن وَ وَهِي : ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ مُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِيرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

# ما يقرأ للحفظ من الشيطان ولحصول النعمة من الله

وَرَوَى النَّقَاشُ فِي تَفْسِيرِهِ (( مَنْ قَرَأَ الثَّلاثَ الْآيَاتِ أَوَّلَ الأَنْعَامِ وَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يَعْفَظُونَهُ وَكُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَعْمَالِهِمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَنَزَلَ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بِيَدِهِ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَإِنْ [ أَرَادَ] الشَّيْطَانُ أَنْ يُلْقِيَ فِي قَلْبِهِ شَيْئًا مِن الشَّرِّ ضَرَبَهُ بِهَا [حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ ]وَبَيْنَ مِنْ حَدِيدٍ فَإِنْ [ أَرَادَ] الشَّيْطَانُ أَنْ يُلْقِيَ فِي قَلْبِهِ شَيْئًا مِن الشَّرِّ ضَرَبَهُ بِهَا [حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ ]وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ [قَالَ اللهُ : يَا ابْنَ] آدَمَ امْشِ تَحْتَ ظِلِّي ، وكُلْ مِنْ ثِهَادِ جَنَّتِي وَاشْرَبْ مِنْ مَاءِ [الكَوْثَرِ] وَاغْتَسِلْ مِنْ السَّلْسَبِيلِ ، وَأَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ وَلا عِقَابَ )) .

وَهِيَ : ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ اللّهِ اللهِ ال

ما يقرأ عند الخوف من سلطان أو ظالم أو مارد أو سبع ضار أو لص عاد

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (( أَنَا ضَامِنٌ لِـمَنْ قَرَأَ هَذِهِ العِشْرِينَ الآيَةَ أَنْ يَعْصِمَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ سُلْطَانٍ ظَالْمٍ وَشَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَكُلِّ سُبُعٍ ضَارٍّ وَكُلِّ لِصِّ العِشْرِينَ الآيَةَ أَنْ يَعْصِمَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ سُلْطَانٍ ظَالْمٍ وَشَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَكُلِّ سُبُعٍ ضَارٍّ وَكُلِّ لِصِّ العِشْرِينَ الآيَةَ الكُرْسِيِّ وَآيَاتِ الْأَعْرَافِ: ﴿ إِنَ كُمْ أُلللهُ ﴾ الأعراف: ٥٤ ، وَأَوَّلَ الصَّافَّاتِ

إِلَى ﴿ لَازِبِم ﴾ الصافات: ١١ ، وَثَلَاثٍ مِنَ الرَّحْمَنِ : ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ﴾ الرحمن: ٣٣ ، وَخَاتِمَةَ الحَشْرِ ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَاٱلْقُرْءَانَ ﴾ الحشر: ٢١)).

وَهِيَ : ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۖ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ وِفَظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ (١٠٠٠) ﴿ البقرة: ٢٥٥ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِرٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَمَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ ۚ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ ﴾ الأعراف: ٥٤ ﴿ وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفًّا ١٠٠ فَٱلزَّاجِرَتِ زَجْرًا ١٠٠ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكُرًا ١٠٠ إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَحِدُ ١٤ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ اللَّهِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدِ اللَّهِ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ اللهُ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اللهِ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ اللهُ فَأَسْتَفْلِمِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ ﴾ الصافات: ١ – ١١ ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِن أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَنِ ١٠٠ فَبِأَيّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عُلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن تَّارٍ وَثُخَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ اللهِ الرحمن: ٣٣ – ٣٥ ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهُ الحشر: ٢١.

وَرَوَى ابْنُ زِنْجَوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (( إِنَّ آياتِ الأَعْرَافِ ﴿ إِتَ رَبَّكُمُ اللهُ عَنْهُ: (( الْأَعْرَافِ ﴿ إِتَ رَبَّكُمُ اللهُ عَنْهُ لَا الْأَعْرَافِ ﴾ الأعراف: ٥٥ الخ ، وَأَوَّلَ الصَّافَّاتِ ، وآخِرَ الحَشْرِ وَالثَّلَاثَ الآيَاتِ : ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ

وَٱلْإِنسِ ﴾ الرحمن: ٣٣ مَنْ قَرَأَهَا عُصِمَ يَومَهُ ذَلكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَمِنْ كُلِّ سَاحِرٍ مُضِرِّ وَمَنْ قَرَأَهَا بِاللَّيلِ مِثْلُ ذَلِكَ)) مُضِرِّ وَمِنْ كُلِّ سُبُعٍ ضَارٍّ وَمَنْ قَرَأَهَا بِاللَّيلِ مِثْلُ ذَلِكَ))

### آيت العز

وَرَوَى ابْنُ زِنْجَوَيْه عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (( آيَةُ الْعِزِّ : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ ٱلَّذِى لَوْ يَنَّخِذُ وَلَدًا ﴾ الإسراء: ١١١)) .

### ما يقرأ للجذام والبرص والفالج

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: (( مَنْ قَرَأَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ آيةً لَمْ يَضَرَّهُ تِلْكَ اللَّيْلَة سُبُعُ ضَارً وَكُوفِيَ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يُصْبِحَ )) أَوَّلَ البَقَرَةِ إِلَى ﴿ آلمُفْلِحُوكَ ﴾ فَالِقرة: ٥٥ - ٢٥٧ وَ ﴿ يَتَهِ مَا فِي ٱلشَمْوَتِ وَمَا البَقرة: ٥ وَآيَةَ الكُرْسِيِّ إِلَى ﴿ خَلِدُونَ ﴾ البقرة: ٥ و ٢ وَ ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللّهَ أَو ٱدْعُوا ٱلرَّحْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ البقرة: ١٨٥ - ٢٨٨ إِلَى آخِرِ سُوْرَةِ البَقَرَةِ ، وَ ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللّهَ أَو ٱدْعُوا ٱلرَّحْنَ أَلَا وَ ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْمِن وَ السَّافَات: ١١ وَ ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْمِن وَ السَّافَاتِ إِلَى ﴿ لَانِبِ ﴾ الصافات: ١١ وَ ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْمِن وَ السَّافَاتِ إِلَى ﴿ لَانِبِ ﴾ الصافات: ١١ وَ ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْمِن وَ السَّافَاتِ إِلَى ﴿ لَانِبِ ﴾ السَافات: ٢١ وَ ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْمِن وَ السَّافَاتِ إِلَى ﴿ لَانِبِ ﴾ الرحمن: ٣٣ إِلَى ﴿ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴾ الرحمن: ٣٥ وَ ﴿ لَوَ أَنَوْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الحشر: ٢١ - ٢٤ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ، وَ ﴿ وَأَنَهُ, تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِنا ﴾ الجن: ٣ وَلَى أَوْ البَرَصُ الجن: ٤ وَتُسَمَّى آيَاتُ الجِرْزِ ، وَيُقَالُ أَنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ مِائَةِ [دَاءً] مِنْهَا الجُلَامُ والبَرَصُ وَجُرِّبَتْ لِلفَالِحِ .

وَهِي : ﴿ اللّه ﴿ وَلِيْ الْصَالَ اللّهِ وَمَا أَنْكِ مِنْ فِيهُ هُدَى لِلْفَتْفِينَ ﴾ اللّه وَالْفَيْنَ وَفُيُونَ بِالْفَيْبِ وَفِيمُونَ الصَّلَاةَ وَعَا رَفَقَهُمْ مُنْفُونَ ﴾ واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والله والله

فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ-وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَتَبِكَنِهِ - وَكُنُبِهِ - وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ - وَصَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعَنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۗ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَكَنَا فَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينِ ﴿ ﴿ ﴾ البقرة: ٢٨٤ - ٢٨٦ ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحُمَانَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَر بِصَلَانِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ ۖ ﴾ الإسراء: ١١٠ ﴿ وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًا ﴿ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكْرًا ﴿ إِنَّا إِلَنَهَكُمْ لَوَحِدُ ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ ٥ وَحِفْظًا مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ٧ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ١ أُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ اللَّهِ فَٱسْتَفْئِمٍ مَ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبِمِ اللَّ ﴾ الصافات: ١ – ١١﴿ يَهَعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواۚ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٣﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا شُوَاظُ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ اللَّهِ الرَّمِن: ٣٣ – ٣٥ ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْمَازِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرٌ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ،

مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ الحشر: ٢١ – ٢٤ ﴿ وَأَنَّهُ, تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا الْحَشر: ٢٠ – ٢٤ ﴿ وَأَنَّهُ, تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا الْحَشر: ٢٠ – ٢٤ ﴿ وَأَنَّهُ, تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا الْحَشر: ٣ – ٤ .

# ما يقرأ للاحتجاب إذا خاف من أن يراه أحد

وَقَالَ اللَّهَ سِّرُونَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا ﴾ الإسراء: ٤٥ الآيتَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَعْتَصِمُ وَيَحْتَجِبُ بِهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ.

وَهِيَ : ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ اللَّهِ مَ وَقَرَا وَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَ وَقَرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ أَدُبُرِهِمْ وَقَرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ أَدُبُرِهِمْ نَفُورًا ﴿ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ عَلَىٰ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّالُولُولُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَالُولُولُولُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلُولُولُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ أَلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلُولُولُولُ ا

## ما يقرأ لأجل الاستيقاظ

وَمَنْ أَرَادَ [أَنْ] يَسْتَيْقِظَ مِنْ نَوْمِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَلْيَقْرَأْ آخِرَ الْكَهْفِ: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا . . ﴾ الكهف: ١٠٩ – ١١٠ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

وَهِيَ : ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ عَلَا مَدَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا ۖ أَنَا بَشَرُ مِّ أَلُكُمْ مِوْحَى إِلَى أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِلَّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ آ ﴾ الكهف: ١٠٩ - ١١٠ .

## ما يقرأ على من به مس من الجن

وَمِنَ الْإِثْقَانِ لِلْحَافِظِ السُّيُوطِيِّ : وَفِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ لِعَبْدِاللهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا : (( قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ أَعْرَابِيٍّ بِهِ لَـمَمٌ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ مَرْفُوعًا : (( قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ أَعْرَابِيٍّ بِهِ لَـمَمٌ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَأَرْبَعٍ مِنْ أَوَّلِ البَقَرَةِ وَهَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ : ﴿ وَإِلَاهُ كُرْ إِلَهُ ۖ وَكَوْلُا ﴾ البقرة: ١٦٣ وَآيَةِ الكُرْسِيِّ وَاللهُ مَنْ آخِرِ البَقَرَةِ وَهَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ : ﴿ وَإِلَهُ كُرْ إِلَهُ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ هُو ﴾ المعران: ١٨ وَثَلَاثٍ مِنْ آخِرِ البَقَرَةِ وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ : ﴿ شَهِدَ اللهَ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ﴾ آل عمران: ١٨

وآيةِ الأَعْرَافِ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ﴾ الأعراف: ٥٥ وَآخِرِ الْمُؤمِنِيْنَ: ﴿ فَتَعَكَى اللهُ الْمَلِكُ ﴾ المؤمنون: ١١٦ وَآيَةٍ مِنْ سُوْرَةِ الْجِنِّ: ﴿ وَأَنَّهُ, تَعَكَى جَدُّ رَبِّنَا ﴾ الجن: ٣ وَعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ المؤمنون: ١١٦ وَآيَةٍ مِنْ سُوْرَةِ الْجِنِّ: ﴿ وَأَنَّهُ, تَعَكَى جَدُّ رَبِّنَا ﴾ الجن: ٣ وَعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الطَّافَاتِ وَثَلَاثٍ مِنْ آخِرِ الحَشْرِ وَ ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ ، فَقَامَ الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ الصَّافَاتِ وَثَلَاثٍ مِنْ آخِرِ الحَشْرِ وَ ﴿ قُلْ هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ فَإِنَّ اللهَ يَخْفَظُكَ وَذُرِّيَتَكَ وَيَحْفَظُ دَارَكَ حَتَّى الدُّويْرَاتِ حَوْلَ دَارِكَ )).

وَهِيَ : ﴿ بِنَدِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ اللَّ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَسَلَمِينَ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيدِ اللَّهِ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمَ اللَّهِ صَرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَالِينَ ﴾ الفاتحة: ١ - ٧ ﴿ الْمَرْ اللهُ الْكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدَى الْمُنَقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ ﴾ البقرة: ١ - ٤ ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ إِلَّهُ وَالسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْـلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْـرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ البقرة: ١٦٧ – ١٦٤ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَكُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ البقرة: ٢٥٥ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ-وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَتِهِ كَيْهِ - وَكُنِّيهِ - وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا

وَأَطَعَنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَكَنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ البقرة: ٢٨٤ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِينُ ٱلْحَكِيمُ الله ﴾ آل عمران: ١٨ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِةٍ ۖ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ الأعراف: ٥٤ ﴿ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلۡكَرِيمِ اللَّهُ ﴾ المؤمنون: ١١٦ ﴿ وَأَنَّهُ, تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اللَّ ﴾ الجن: ٣ ﴿ وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا ١ فَالزَّجِرَتِ زَجْرًا ١ فَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوْحِدُ ١ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ ٥ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيطَانِ مَّارِدٍ ﴿ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿ ۚ ۚ الصافات: ١ - ١٠ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَا هُو ۖ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهَ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْحَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ الْحُشر: ٢٢ – ٢٤

## بِسْ \_\_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِكِمِ

﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۚ ۞ اللَّهُ الصَّعَدُ ۞ لَمْ يَكِذَ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ, وَلَمْ يَكُن لَهُ, حَدُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ خلاص: ١ - ٤

# بِسْ ﴿ لِللَّهِ اللَّهُ الرَّحْمَازِ ٱلرِّحْمَادِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ﴿ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِ السَرِ اللهِ أَنْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَةِ ۞ وَمِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِ عَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ الفلق: ١ - ٥ النَّفَلَتُ فَدَ اللهِ اللهِ إِذَا حَسَدُ ۞ ﴾ الفلق: ١ - ٥

# بِسْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرِّحِبَهِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ إلَّهُ النَّاسِ ﴾ إلَّهُ النَّاسِ ﴾ أَلْخَنَّاسِ ﴾ الْخَنَّاسِ ﴾ الْخَنَّاسِ ﴾ النَّاسِ: ١ - ٢ .

#### ما يقرأ للحفظ

وَأَخْرَجَ الْمَحَامِلِي قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ فَإِنَّ اللهَ يَحْفَظُكَ وَذُرِّيَتَكَ وَيَحْفَظُ دَارَكَ حَتَّى الدُّويْرَاتِ حَوْلَ دَارِكَ )).

آيَةُ الكُرْسِيِّ: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُو الْحَى الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ السَّمَواتِ وَمَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي السَّمَواتِ وَمَا خُلُفَهُمُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن الْأَرْضُ مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن اللَّهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُولُونَ الْعَلِيمُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَفُظُهُمَا وَهُو الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا يَعُودُهُ وَفُظُهُمَا وَهُو الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَفُظُهُمَا وَهُو الْعَلِيمُ الْعَالَى الْعَظِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَيْكُولُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْفُونُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَلَا يَعْفُونُ اللْعُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّا اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّ

### ما يقرأ عند الكرب

وَفِي الْفِرْ دَوْسِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : (( مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ عِنْدَ الكَرْبِ أَغَاثَهُ اللهُ )).

آيَةُ الكُرْسِيِّ : ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ وَسِنَةٌ وَلا نَوْمُ لَلَهُ السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَرْضُّ مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلَيْ مَا عَلَيْ الْعَظِيمُ وَهُو الْعَلِيْ الْعَظِيمُ الْوَهُو الْعَلِيمُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ الْوَقَلِيمُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ الْوَقَلِيمُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِي الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى الْقَرَقِ وَالْعَلَى الْمُوسِلَقِ وَالْعَلِيمُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَمُو الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَقُولُ الْعَلَى الْفَالَامُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْفَالَةُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَ

## ما يقرأ على المسحور

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ لَيْثِ: (( بَلَغَنِي أَنَّ هَؤُلَاءِ آيَاتُ شِفَاءٍ مِنَ السِّحْرِ تُقْرَأُ فِي إِنَاءٍ فِيْهِ مَاءُ ثُمَّ تُصَبُّ عَلَى رَأْسِ المَسْحُورِ: ﴿ فَلَمَّا ٱلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ﴾ يونس: ٨١ إِلَى قَوْلِهِ مَاءُ ثُمَّ تُصَبُّ عَلَى رَأْسِ المَسْحُورِ: ﴿ فَلَمَّا ٱلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ﴾ يونس: ٨١ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ ٱلمُجْرِمُونَ ﴾ يونس: ٨٢ ، ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ الأعراف: ١١٨ إِلَى آخِرِ أَرْبَع آيَاتٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ ﴾ طه: ٦٩ الآية .

وَهِيَ : ﴿ فَكُمَّا الْقُوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُهُ بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَكُوتُ اللّهُ الْحَقَّ بِكُلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ۚ أَلَّهُ مِرْمُونَ ۚ أَلَّهُ مِينِ اللّهِ الْمَعْقِلُ اللّهُ الْحَقَّ بِكُلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ۚ أَلَّهُ سَيْدِينَ ﴿ فَوَقَعَ اللّهَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَعُلِمُواْ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَاللّهِ وَالْقَلَمُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَاللّهِ وَاللّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَعُلِمُواْ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَكُ وَاللّهُ وَانْقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِلُكُوا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

## ما يقرأ لعسر الولادة

وَوَرَدَ لِعُسْرِ [الوِلَادَةِ] مَرْفُوعًا: آيَةُ الكُرْسِيِّ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى ﴾ الأعراف: ٥٥ إِلَى آخِرِهَا مِنَ الأَعْرَافِ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ.

وَهِيَ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُعْشِى الشَّمَارَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۖ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ وَالْأَمْنُ مَا الْعُراف: ٤٥

# بِسْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِبَهِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴿ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِ اللَّهِ الْفَلَقِ: ١ - ٥ النَّفَلَتُ فَ الْفُلَقِ: ١ - ٥

# بِسْ مِلْسَالِكُمْ لَا لَكُمْ لَا

﴿ قُلَ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ إِلَنهِ ٱلنَّاسِ ﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ أَلَخُنَّاسِ ﴾ أَلْخَنَّاسِ ﴾ النَّاسِ ؛ أَلْخَنَّاسِ ﴾ الناس: ١ – ٢ .

وَأَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا فِي المَرْأَةِ تَعْسُرُ [ولَادَتُهَا] يُكْتَبُ فِي قِرْطَاسٍ ثُمَّ تُسْقَى: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم، الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَهَا ﴿ اللَّهِ النازعات: ٤٦ ، ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً ﴾ الأحقاف: ٣٥ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

وَهِيَ : بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَكِيْمُ الكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيْمِ ، الحَمْدُ للهُ رَبِّ العَالَمِينَ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ للهُ رَبِّ العَالَمِينَ

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَهَا ۞ ﴾ النازعات: ٤٦ ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُومَ يَرَوْنَ مَا يُومَ يَرُوْنَ مَا يُومَ يَرُوْنَ مَا يُومَ يَرُوْنَ مَا يُومَ يَرُونَ مَا يُومَ يَرُونَ مَا يُومَ يَرُونَ مَا يَعُمَلُ فَهُلُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ ۞ ﴾ الأحقاف: ٣٥ يُوعَدُونَ ﴾ الأحقاف: ٣٥

### ما يقرأ على الطعام فيتبارك

وَوَجَدْتُ [عَنْ] تَفْسِيرِ [السُّيُوطِيِّ] رَحِمَهُ اللهُ : وَوَرَدَ : (( أَيْنَ أَنْتَ مِنْ آيَةِ الكُرْسِيِّ مَا قُرِئَتْ عَلَى طَعَامِ إِلَّا أَنْمَى اللهُ بَرَكَةَ ذَلِكَ الطَّعَامِ )) .

آيَةُ الكُرْسِيِّ: ﴿ اللَّهُ لا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَرْضُ مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَي يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيَّذِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَرْضُ مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَي يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيَّذِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ عَلَي عَلَي اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيَذِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أَوَهُو الْعَلِي مُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَحُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ الْوَلَى اللَّهُ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَا يَعُودُهُ إِلَّا فَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالًا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْ

## ما يقرأ عند الكرب

وَوَرَدَ أَنَّهَا ١٠٠ وَ ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ البقرة: ٢٨٥ غِيَاتٌ عِنْدَ الكَرْبِ.

وَهِيَ: ﴿ اللّهُ لاۤ إِلهَ إِلاَ هُو الْحَىُ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَّهُۥ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُّ مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَاللّهُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَاللّهُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيّنَهُ السَّمَوَتِ وَاللّاَرْضُّ وَلَا يَعُودُهُۥ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ وَاللّهُ وَلَا لَا الللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) أَيْ آيَةُ الكُرْسِيِّ .

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ عَنَا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ عَنَا لَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُواللهِ اللهِ المَا المَالمُواللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

# ما يقرأ لنفي الفقر والأمان من أهوال القيامة

وَمِنْ فَوَائِدِ الشَّرَجِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: سُوْرَةُ الإِخْلَاصِ حِرْزٌ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا عِنْدَ دُخُولِ المَنْزِلِ
تَنْفِي الفَقْرَ، وَقِرَاءَتَهَا فِي مَرَضِ المَوْتِ يُؤْمَنُ [ بِهَا] مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ القِيَامَةِ.

# سُورَةُ الْإِخْلَاصِ :

# بِسْ مِلْ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۚ ۞ اللَّهُ الصَّامَدُ ۞ لَمْ يَكِذَ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ. كُو فَلُمْ يَكُن لَهُ. كُو فُو اللَّهُ الإخلاص: ١ - ٤ .

## ما يقرأ للأمان من الاحتلام

وَقِرَاءَةُ سُوْرَةِ الطَّارِقِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ نَاصِرٍ ﴾ الطارق: ١ - ١٠ أَمَانٌ مِنَ الإحْتِلامِ . وَقِرَاءَةُ سُوْرَةِ الطَّارِقِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ نَاصِرٍ ﴾ الطارق: ١ - ١٠ أَمَانٌ مِنَ الإحْتِلامِ . وَهِمِي : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ إِلَى وَمَا آذَرَنكَ مَا الطَّارِقُ أَنَّ النَّجُمُ الثَّاقِبُ أَنَّ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ أَنْ فَلَيْ وَهِمِي : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ إِلَى وَمَا آذَرَنكَ مَا الطَّارِقُ أَنْ النَّخَمُ الثَّاقِبُ أَنْ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ أَنْ فَلَيْ وَلَا غَلَيْهِ مَا الطَّارِقِ اللَّهُ مِن مَا الطَارِقِ اللَّهُ مِن مُنْ وَلَا فَاصِرٍ أَنَّ ﴾ الطارق: ١ - ١٠ .

## ما يقرأ عند النوم لمسح الأذى

وَقِرَاءَةُ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيَمَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ٱللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ ﴾ النساء: ١٧١ عِنْدَ النَّوْمِ مَسْحٌ لِلأَذَى وَالشَّيْطَانِ عَنْهُ وَيُحْشَرُ مَعَ الْمُوَحِّدِينَ انْتَهَى.

وَهِيَ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ ٱلْقَنْهَاۤ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَٰهُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَكُلْ تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ ۚ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَحِدُ ۖ ﴾ النساء: ١٧١ .